



بقیلم الدکنورمخدصَبریّ :

مطبعة مصر ومكتبتها ۱۹۳۹

#### إلى حضرة صاحب الجلالة الملك

#### مولای :

يقولون ان الناريخ يعيد نفس ولطالما أعاد نفس في مصر شقية مستعبرة ؛ ولسكن مما لاربب فبه أن عصورا لحرية والجبروت قد هيمنت على شاريخ هذه البلاد واستطالت كعمود الصباح .

وهذه نهضة مصر فی القرن التاسع عشر ، منذ ظهور جدکم الاعلی ، تشهر أن مصر تریر أن تستعید سیرتها الاولی وترفع لواء الحضارة الذی أسقطه المغیرون من أیریها .

واله هذه الصفحة التى لى الشرف بتقديمها الى مولاى ، لدليل على أنه مراحل العظمة يصل بعضها بعضاً مهما اعترضتها العوائق ، وأنه عصركم سيكون باذنه الله عصر يمن واسعاد .

إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون اعترافاً بأياديه البيضاء على النهضـــة التاريخيـــة

# مقذمته

صفحة من تاديخ مصر كانت مطوية فنشرناها بعد أن استخرجنا وقائعها من بطون السجلات المصرية والانجليزية ، وهي صفحة منسية من ذلك الماضي القريب الذي نلوذ بظلاله فرارا من ظل الأجنبي الذي لا يتزحزح والجهل الفاشي في الرعية والحكام والحضوع لسلطان المادة وتعلى الأسافل.

ولقد اختلطت الأمور وتشاكلت، واستولى اليأس على القلوب، وأظلمت السبل، وبعدت المسافة بيننا، ونضبت المودات، ولانت قناتنا لكل غامز فلا أقل من أن نعيش ساعة في الماضى نجدد تلك الذكرى التى تنشر الأمل، وتحفز الهمم، وتجرف قوى الاضمحلال البادى في وجه الدولة وفي كل عضو من أعضائها، وتطهر الحلق من أدران الانحلال فاننا ما ذلنا شعباً ويجب الأفراح والليالى الملاح، ويقتنص ساعة الطرب بين أم كلثوم وأم المنايا...

#### مصر فى أفريقيـا الشرقية

ولقد كنا ننعى على عصر اسماعيل اسرافه في أموال الدولة والحفلات والأفراح فما لنا نسير على ذلك الدرب حكومة وأفرادا وما لنا نسى في الوقت نفسه نواحى عظمة ذلك العصر الذي آلينا على أنفسنا أن نكشف عنه مهما لقينا من عقبات وشحت المعونات التي تتدفق للأجنبي وتنقطر للمصرى فان كل حركة لا تقوم على أسس من التاريخ تموت في الشادع ، وتموت في النفوس ولا يترعرع في كنفها وعلى أنقاضها الا الحزبية الفاسدة ، المترفة ، العاتية ، المضللة ، الحؤون .

ولقد مال الميزان ، وأكبر رجائنا أن يعتدل ويعتدل الماننا ونظرنا الى محيط الحقائق ، ولكل شيء أجل ولكل جادية مستقر .



الخــديو إسماعيل (١٨٦٣ — ١٨٧٩ )



## الف*صل لأوّ*ل

### تمهيـــد

بسط محمد على سلطانه في آسيا فتألبت عليه الدول فكان ابراهيم يقول ان مستقبل مصر في أفريقيا ، وقد عمل اسماعيل على تحقيق سياسة أبيه باعتبار أفريقيا ميداننا الطبيعى ، ولكن عوامل جديدة لم تكن في الحسبان قلبت الوضع ، تتلخص في تقدم المواصلات بفضل البخار وشق قناة السويس ( ١٨٦٩ ) وتحرك أوروبا بصناعتها وتجارتها وأموالها الزاخرة للفتح والاستغلال .

لم يكن اسماعيل غافلا عن هذه العوامل بل لقد رأى فيها باعثا على السبق ، وقد هدته نظرته البعيدة العجلى الى مد الدولة المصرية في حدودها الطبيعبة من سواحل البحر الأبيض الى خط الاستواء ومنابع النيل ومن سواحل البحر الأجمر الى الحيط الهندى ، ومنه الى

البحيرات ، وقد دأب منذ بدايه حكمه على انفاذ هـذه الحطة الكبرى من كل النواحي في وقت واحد .

حاول أولا مد السكة الحديد من القاهرة الى الخرطوم ولكن هذا المشروع الذى كان شغله الشاغل طوال حكمه لم يتم بعد أن كلفه مالا كثيرا ، وقد تعطل منذ سنة ١٨٧١ ، وأدسل حملة بيكر الى أفريقيا الوسطى ( ١٨٧٠ – ١٨٧٧ ) فكانت حملة غير موفقة ، وقد نجح غردون بين سنة ١٨٧٤ وسنة ١٨٧٦ في الوصول الى البحيرات ولكن النيل كطريق للمواصلات بينها وبين مصر لم يكن ممهدا وكان طويلا كثير الالتواء والعقبات فلم يكن بد من التطلع في نفس الوقت الى دبط المناطق فلم يكن بد من التطلع في نفس الوقت الى دبط المناطق الداخلة البعيدة بالسواحل .

كان أول هم اسماعيل في البحر الأحمر منذ سنة المداد المتلاك الساحل الأفريق لذلك البحر فكانت أول خطوة تناذل السلطان له عن مينائي سواكن ومصوع عفان فرمان ٢٧ مايو سنة ١٨٦٦ قد نص على منح واليا

مصر حكومة وراثية في جميع الملحقات المصرية بما فيهــا سواكن ومصوع .

وقد حاربت انجلترا الحبشة سنة ١٨٦٧ فتظاهر السماعيل بانجادها وتركها تتخذ مصوع قاعدة حربية ولكنه كان يراقب حركاتها ويؤكد سلطانه في البحر الأحمر.

ولقد من جعفر باشا مظهر حاكم السودان على ساحل البحر الغربى لغاية الحيط الهندى ودفع الراية المصرية في بربرة على ساحل السومال وفي دأس حافون على الحيط.

وقد كتب تقريرا عن نتيجة مروره في ٩ جمادى الآخرة سنة ١٧٨٤ ( ٨ اكتوبر سنة ١٨٦٧ ) خلاصته ان سواحل البحر الأحمر الغربى من السويس الى باب المندب بجميع جزائره القريبة من سواكن ومصوع والسودان ليس لواحدة من الدول الأجنبية تدخل فيها ما عدا زيلع وهي تابعة للدولة العلية ومعطاة بطريق الالتزام الى

أبى بكر شحيم أميرها وذكر أنه أجرى تأمين الأهالى وتمكين تبعيتهم للحكومة وأعطى لمشايخهم بيادق (رايات) لاقامتها في مراكزهم .

وفي أوائل نوفمبر سنة ١٨٦٧ تألف أ سطول مصرى في البحر الا حمرتحمل الابراهيمية لواءه بقيادة جمالى بك، وعين عبد القادر باشا حلمي حاكما على سواحل أفريقيا الشرقية .

وتحتل قبائل الدناكل ساحل البحر الأحمر من مصوع الى باب المندب والسومال من باب المندب الى الحيط الهندى وكانوا في عراك مستمر ، وقد حدث مرة أن تقاتلت قبائل بلهاد وبربرة وتناذعوا أمرهم فذهب جمالى بك ليؤلف بينهم وينشر السلام فكتب اليه حاكم عدن الانجليزى معترضا (أبريل سنة ١٨٧٠)

علم بذلك شريف باشساً وزير خارجية مصر فكتب في أول يونيه الى قنصل انكاترا يقول ان هده البلاد تنمتع بالتبعية التركية وأنها ضمن تناذل الباب

العالى عن مديريات « مصوع وسواكن وملحقاتهما » وأن حقوق مصر على هذه البلاد ثابتة لا شك فيها .

والواقع أن سواحل البحر الأحمر كانت تركية أو مصرية فعلا ولكن انجلترا أتت ببدعة مكنتها هي والدول المنافسة من وضع قدمها في تلك الأرجاء ، ذلك أنها أغفلت أمر الدولة صاحبة الشأن وتحالفت مع بعض شيوخ المناطق النائية أو صغار أمرائها وأخذت منهم صكا بالتناذل عن بعض الأماكن .

بهذه الطريقة استولت انجلترا على عدن سنة ١٨٣٨ فصارت هذه المدينة المسهاة « جبل طارق الشرق » عينا لها في البحر الأحمر ثم تطلعت بعد ذلك الى الأقطار التي تطل عليها عدن ، فاستولت في ١٨ أغسطس سنة ١٨٤٠ على جزيرة موسى التابعة للسلطان محمد والى تاجوده وفي ٣ سبتمبر على جزيرة أوباط التابعة لحاكم ذيلع .

واشترى الفرنسيون سنة ١٨٦٢ أوبوك من شيخ رهيطه وابتـاع الطليان عصبا سنة ١٨٧٠ من القبـائل الحلية القريبة من ذيلع ، وكان اسماعيل يطعن في صحة البيع ويطالب انجلترا باخلاء الجزر حتى لا تمعن الدول في الجرى على سنتها .

ولكى يؤكد حقوقه استعمل في يونيه سنة ١٨٧٠ متاز باشا واليا على جميع ساحل أفريقيا من السويس الى جردفون فتنقل بين مدنه ، ووصل الى بلهاد في ٢٣ شوال سنة ١٨٧٨ ( ١٦ يناير سنة ١٨٧١ ) فرفع الراية المصرية ووزع الاعانات على العلماء والفقراء وكان سكان هذه المنطقة يبلغون الحسة آلاف من عرب السومال ، وفي المنطقة يبلغون الحسة آلاف من عرب السومال ، وفي ٢٦ ذى القعدة سنة ١٨٧٨ ( ١٨ فبراير سنة ١٨٧١) وفد على بربرة وفض النزاع بين قبائلها ثم قفل راجعا فمر بتاجوره فرهيطه فبلبول فمصوع فجزيرة العقيق وكان بها بتاجوره فرهيطه فبلبول فمصوع فجزيرة العقيق وكان بها ١٨٥٠ ساكنا لا يشتغلون بالزراعة الا منذ الفتح المصرى .

 يزرعون ويحثون على الزراعة وانشاء البساتين ، وكأنوا ينشرون الأمن بجندهم وسفنهم في البر والبحر .

وقد كتب الكولونيل استانتون من الاسكندرية في ١٥ سبتمبر سنة ١٨٧٤ الى وزير الحارجية الانجليزية يقول: «لعل مولاى يسمح لى بأن أقزر أن ايجاد ادارة منتظمة على ساحل السومال تقضى على أسباب النزاع الداخلية بين القبائل وعلى المعادك التى تعطل التجادة في هذه الأرجاء خير لنا ولا ملاكنا في عدن من معاهداتنا التجارية مع مشايخ بربره وذيلع وتاجوره»

وقد تنازل الباب العالى لمصر عن زيلع في يوليو سنة ١٨٧٥ مقابل دفع ١٥٠٠ جنيه تركى سنويا فأخذ اسماعيل بنشى، في تاجوره وغيرها حكومات تتصل بسكان البلاد الداخلة وتفتح الطرق للتجادة .

كتب الضابط وود الى السير اليوت سفير انجلترا بالاستانة في ٦ أغسطس سنة ١٨٧٥ يقول : « أن التناذل عن مينا، زيلع والاستيلاء على بربرة يجعلان ساحل البحر الائحر الغربي كله في قبضة مصر ، ولا ريب أن المناطق التى كانت من قبل مستوحشة لا يستأنس بها أخذ المصريون يصلونها عاجلا بالعالم المتمدين ، وقد اختصر «التلغراف » بينها وبين سواكن زهاء نصف البحر الأحمر الجنوبى ، ومن السهل الاتصال بهذا الميناء من أى نواحى الساحل اذ يوجد في كل قرية موظف مصرى ومعه طائفة من الجند لحفظ النظام ويوجد بريد شهرى منتظم بين السويس ومصوع تحمله سفن بخادية تجرى بالقرب من الساحل الغربى بين الصخور ، وكثيرا ما تلمح هذه السفن اشارة الاستغاثة ».

وقد ختم الكاتب كلته بتعديد خدمات السلطات المصرية في البحر الاً حمر للملاحة الانجليزية والمدنية .

ولكن مما لا ريب فيه أن توطيد الحكم المصرى في الساحل والموانى كان يدعو الى الجرى على سياسة عامة من شأنها الايغال في داخلية البلاد وادخال وسائل العمران والحضارة فيها .

وقد كان احتلال هرر وزبلع وبربره جزءا من هذه السياسة .



محمد رؤوف باشــا فاتم هــرر

### الفصلالثاني

## تاریخ مملڪة هرر

انتشر العرب في أفريقيا الشرقية في أواخر القرن السابع وقد أسس مدينة هرر جماعة منهم نزحت من حضرموت أو اليمن ثم قامت دولة عادل الشامخة وكانت زيلع عاصمتها وكانت بربرة التي أسسها البطالسة قديما جزء منها في القرن الثالث عشر وكانت دولة عادل بفضل مناعتها تدل على الحبشة المسيحية وتنافسها في القرنين الرابع عشر والخامس عشر.

ولما ملك الأتراك في القرن السادس عشر مصر وبلاد العرب احتلوا جميع السواحل فانتقلت عاصمة الملك من زيلع الى هرر في سنة ١٥٢١ ثم أخذ الأتراك يمدون اخوانهم في الدين بالمدافع والأسلحة وكان البرتغاليون ينزحون من الهند لنصرة الأحباش وقد تمكن سلطان

هرر من الاستيلاء على معظم الحبشة ولكنه هزم في النهاية ، من ذلك الوقت (١٥٥٣) أخذ الاضمحلال يدب في دولة عادل القديمة .

وكان يحكم هرر في أواخر القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر أمراء من أشراف مكة وقد أخذت حدود الأمارة تضيق حتى انحصرت في جدران المدينة فبعد أن كان أمير هرد يسيطر على قبائل الجالا والسومال المنتشرة بين المدينة والساحل صار عرشه تحت رحمتهم ، وكان يظلم المدينة ويستعدى عليها حلفاءه الجالا ليؤيدوا سلطته بسلاحهم .

والسومال أمة عربية تتند مملكتهم الواسعة داخل مثلث قاعدته جبال الكافا أو خط وهمى من خليج تاجورا الى نهر تانا وضلعاه ساحل خليج عدن ( ١١٠٠ كيلو متر ) وساحل المحيط الهندى ( ٢٢٠٠ كيلو متر )

وهى مملكة غنية بمواردها من صمغ ومر, وبخور ومطاط وخيل وأنعام لا عدد لها بفضل جبالها وسهولها

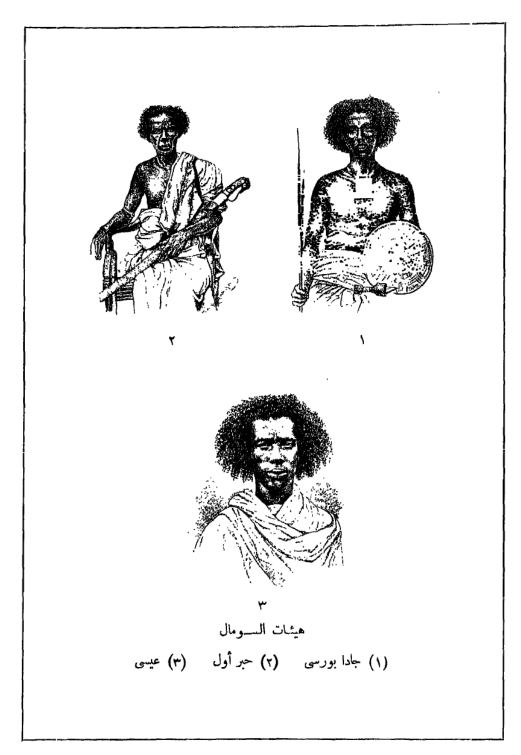

ومراعيها الزاهية وشجرها ، أهم أنهارها الجب الذي ينبع في هضبة الجالا ، وهي على اتصال بملكة شوا الحبشية وهضبة هرر الحصيبة .

والسومال قوم أشداء رحل بطبعهم يعيشون من تربية الأنعام والتجادة ولكن نزوعهم الى النهب والسلب كان سببا في كساد التجادة في بلهاد وبربرة.

تنقسم قبائلهم الى جماعات أربع: -

الجماعة الأولى — جماعة الشمال أهم عشائرها حبر أول وعيسى والجاد أبورسى ، وتسيط حبر أول على جميع بلاد الساحل الشمالى حتى زيلع ، وتتد أداضى عيسى من جنوب زيلع الى محطة جلديسا في سكة هرد ويبلغ عددها زهاء ١٣٠٠٠٠٠٠ جميعهم مسلمون أميون .

الجماعة الثانية — جماعة هرد ، والشالثة سومال الأوجادين وهي واقعة في داخل السومال لم يدخلها أوروبي لغاية سنة ١٨٨٣ ، وكان في كل قبيلة أدباء وشعراء يرتجلون الشعر .

والجماعة الرابعة - جماعة الجنوب أو ساحل بنادر كانت منتشرة على جوانب نهر وابى شبيلي ومنطقة الجب السفلي .

وتتد أدض الجالا في الشمال الشرق من بحيرة فكتوريا بين هضبة الحبشة في الشمال ومملكة السومال في الشرق وبلاد العروس وبوران في الجنوب.

وكان تعداد الجالا يزيد على العشرة ملايين وهم أكثر الأجناس الأفريقية بهاء ودوعة ، رآهم المبشر «كرايف» فأعجب بطلعتهم الحربية وطول قامتهم ، وهمو ثنيون أذكياء يقيمون حول هرد في المناطق الجبلية الحصبة ولهم فيها مراع نضرة وأنعام كالهياكل .

وهم قوم ذوو شجاعة واقدام يتجمعون في المكان الوعر من أعالى الجبال للبطش بأعدائهم ، كانوا يقطنون سواحل خليج عدن في القرن الحامس عشر ولكن حروب الغزو والفتوحات جرتهم الى مملكة شوا وجنوب الحبشة

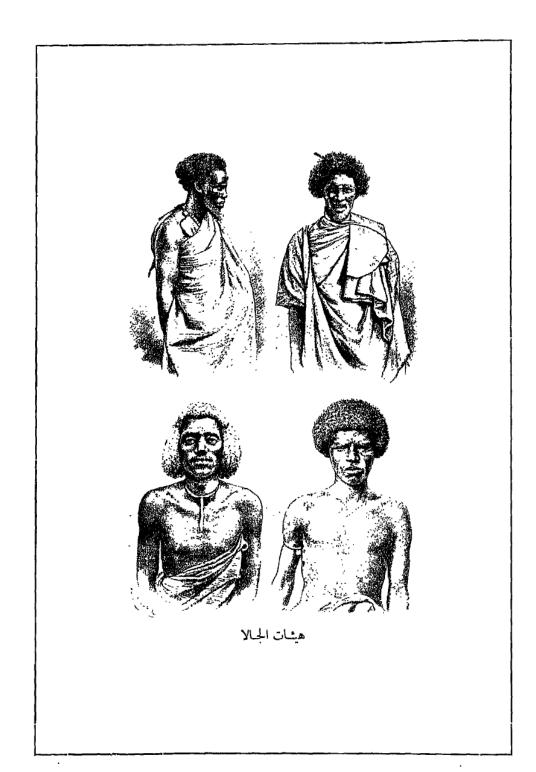

حيث أقاموا ثم ما لبثوا أن احتلوا حوالىسنة ١٧٠٠ هضبة هرر فأذلوا أميرها وأدهقوا القوافل .

وينقسم جالا هرد الى جماعات ست : النولى ويقيمون في الشمال بين محطة جلديسة وهرد في بلاد جبلية غزيرة الأمطاد يترعرع فيها القمح والأذدة ، وقبائل الجادسو في شرق هرد والا لا في جوادهم وفي الجنوب والغرب، والعروس والا نبيافي الجنوب، والايتو في الغرب وكانت كل قبيلة تنقسم الى أفخاد وبطون وفصائل لا حصر لها ولا ريب أن هذه التجزئة تضر بالوحدة وان كانت متفقة مع طبيعتهم الاستقلالية الانفرادية الجامحة شأنهم في ذلك شأن السومال الذين بدلا من أن الجامحة شأنهم في ذلك شأن السومال الذين بدلا من أن يؤلفوا خمس قبائل كبرى متجانسة كانوا موزعين بين خمس وثانين قبيلة .

ولا ريب أن تكاثر العشائر ، وتضاؤل مملكة هرر بينها وانتشار الجهل والبدع والفوضى في جميع الأرجاء كانت أكبر عوامل الاضمحلال .

لم يكن هناك أثر الصناعة لأن حاجات القوم في

المسكن والملبس والمأكول محدودة . وقد كانت هرر المدينة الوحيدة المبنية بالحجر ، وكانت الزراعة لا تزيد عن حاجة المراعى وقد اقفرت أداض واسعة صالحة للزراعة بسبب الاهمال .

كانت التجارة المرتزق الوحيد وكانت مقصورة على فصل الشتاء: ذلك أن معظم السومال والجالا كانوا يقيمون في الصيف على الهضاب يتمتعون بجوها المعتدل ويرعون قطعانهم الضخمة من غنم وأبقاد وخيول وبغال حتى اذا جاء الشتاء وقف هطول الأمطاد على الهضاب العالية واستمر في الأراضي السفلي منذ أواخر سبتمبر، فيبرد الجو ويزكو النبات، وحينئذ يطمئن التاجر الى توفر الماء والعشب في الطريق للسائمة فيرحل قاصدا ميناءي بلهاد وبربره زمن الموسم.

وكانت ديم الشتاء تساعد السفن الشراعية من ناحية أخرى على اجتياذ البحر والوصول الى الموانى ، وكانت بربره الميناء الطبيعي لهرد والأقاليم المجاورة



وخير مرسى للسفن ولذلك كانوا يقولون . « أن الذي يهيمن على بربره يمسك بيده ذقن هرر » .

كان تجاد الداخل يفدون من جهة الحبشة وهرد الى بربره بالبن والعاج وريش النعام والجلود والصمغ والغنم والأبقاد والزبدة وكانت السفن الآتية من عذن وحضرموت ومسقط واليمن تحمل الأرز المندى والبلح والأقشة القطنية والدخان والحديد والنحاس والسكر والشاى والأنبذة ، وكان التعامل من طريق المقايضة لأن العملة كانت قليلة الاستعمال .

ولكن عدم توفر الأمن كان من شأنه شل الحركة الاجتماعية والاقتصادية فان القوافل الآتية من الداخل كانت تدفع الضرائب الفادحة لأمير هرد والقبائل التي كانت تمريها، وكان تجاد الحادج هدفا لقبائل الساحل التي كانت ترغم كلا منهم على اصطحاب دجل من العشيرة يسمى القبان ، كان يقاسمه ربحه نظير حمايته له .

وكانت البضائع أحيانا ـ بدلا من أن تصل من هرر الى الساحل في خمسة عشر يوما ـ تقطع الطريق في عام ونصف أو عامين مما أدى الى تدهود زيلع وبلهاد وبربره. وكانت بربره \_ كموانى الساحل كلها \_ مجموعة عشش أو بيوت من الخشب ، مقفرة في فصل الصيف موحشة لا تعرف الحياة الا أشهر الشتاء الستة اذ يبلغ عدد السكان من ٢٠ الى ٢٥ ألفا ، وكان يوجد على بعد ثلاثة عشر كيلو مترا من المدينة جبال تخرج المياه في سفحها بكثرة ومنه تنساب في طبقات سهل يطرد انحداده نحو الساحل خمسة عشر مترا في كل كيلو متر ، فتغذى آباده وعيونه على عمق مترين في الرمال ، ومذاق الماء حلو في البداية ، ثم يزداد ملوحة كلما اقترب من الساحل .

وكانت بربره في موسم الشتاء وهي آهلة بالسكان والدواب تجلب ماءها في قرب تحملها النساء من آباد مستحدثة في رمال الساحل على بعد كيلو متر من المدينة وكان هذا الماء مالحا غير صالح للشرب، وكثيرا ما كانت المياه تشح وتنضب بعد انتهاء فصل الأمطار فيخف التجار فجاءة إلى الرحيل عن بربره فلا يبقى بها إنسى، وتختلف الوحوش الضارية إليها حتى إذا اقترب موسم الأمطار

ثانية عادت قبائل السومال على عجل لتستقر وتجبى إتاوتها ، ولطالما أحتربت وتناذعت فيما بينها أمر الجباية .

وقد شاهد المصريون بين بربره ومنبع الدوبار آثار عجرى قديم كان يجلب الماء الى خزان يسع أربعين مترا مكعبا ولكن الحبرى والحزان أصبحا أثرا بعد عين .

وقد كانت بربره ذات سمعة سيئة منذ قتل بحارة السفينة الانجليزية «كوين ميرى » في سنة ١٨٢٥، والاعتداء في سنة ١٨٥٥ على الرحالة الانجليزى «بيرتون» وهو أول أوروبي ذار هرر متسترا في ذي عربي



حداثق البن والموز فی هرر



## الفصل لبيا ليث

## بر بـــرة

من بربره أخذت الحضارة المصرية توغل في البلاد وكان أول عناية رضوان باشا مأمور بربرة وذيلع وملحقاتهما توطيد الأمن فكانت الحكومة المصرية ترسل الى بربرة من كباحربيا يرسو فيها طوال فصل الشتاء وكان قائد المركب مسئولا عن النظام في المدينة .

وعلى ظهر هذا المركبكان يقيم جماعة من المهندسين المصريين كعبد الراذق نظمى ومحمد بهرام الذى خلفه لاستكشاف ما وراء الميناء، وقد عنوا بادىء ذى بدء بدرس الينابيع والحجارى القديمة التى عنى عليها الزمن ورسموا خرائط وافية للمناطق الداخلة وأعدوا تصميمات لاستحداث مجار ومدينة جديدة منفردة عن منزلة العشش في ظرف خمسة أعوام، من سنة ١٨٧٧ الى سنة و القرية القديمة بالقرب من الشعب أو القرية القديمة

المدينة التي أسمها المصريون ، فيها منارة تهدى السقن ، وفيها مراس وأدصفة من الحجر ، وفيها محازن مشحونة بالفحم لتموين المراكب البخادية ، وفيها بيوت منتظمة وشوادع مصفوفة نظيفة لا أثر فيها للا تقدار المتراكمة التي كانت مصدر أوبئة وأمراض ، وفيها بستان جميل وجامع فخم .

وقد فاض الماء الحلو في أرجائها آتيا من جبل الدوباد في مواسير ممدودة ، ولما كان الماء عند تفجره من الصخر في سفح سلسلة الجبال البحرية ترتفع درجة حرارته ارتفاعا كبيرا بنيت صهاريج لتبريده قبل مروره من السهل الى الحزانات ، ولا يزال الحصن القديم الذي بناه المصريون في الدوباد يحرس المنبع الى اليوم .

وكان في المدينة مستشفى ، كما كان الأمر في زيلع ، وصيدلية ، ونحابز وطواحين ومكتب بريد ضمن حدود اتحاد البريد العام ، ومصابيح مضيئة بالغاز كنظائرها بمصر وشوارع الأزبكية ، وانتشرت العملة المصرية



حصن الدوبار الذي بناه المصريون ولا يزال يحرس المنبع إلى اليوم



حقائب من الجلد تصل إلى الساحل مثقلة بالمر والصمخ وغيرهما

وشاع أمرها بالقرى والجبال على مسافة ثلاثين يوما فأقبل عليها التجاد للتعامل بها .

وبالجلة صادت بربرة ميناء تتضاءل أمامه عدن ، وقد اعترف هنتر قنصل انكلترا في السومال في رسالة مؤرخة ٦ يونيه سنة ١٨٨٤ بأن المصريين « أنجزوا في بربرة من الأعمال العمومية الأساسية ما يصح أن تفاخر به أية ادارة ، .

وقد بلغت تكاليف المبانى في بربرة لغاية سنة ١٨٧٧ زهاء ٧٠٠٠٠ جنيـه عدا أربعين ألف جنيـه أنفقت على الجنود والسفينة المرابطة بالمياه .

ولما أرغم الانجليز اسماعيل بمعاهدة سنة ١٨٧٧ على جعل مينائى بربره وبلهاد حرين أعفيت صادراتها من الرسوم والعوائد الجمركية فأصبح دخل المدينة لا يزيد عن ١٧٠ جنيها في السنة مع أن المركب الحربى وحده كان يكلف الحكومة ٣٠٠ جنيه في الشهر .

وقد كانت بربره قصدر الى عدن في العام ١٠٠٠٠ بقرة و ٢٠٠٠٠ خروف عدا الزبدة . كتب رضوان باشا الى المعية السنية في ١٢ شعبان سنة ١٢٩٣ ( ٢ سبتمبر سنة ١٨٧٦ ) يقول : « أنه قبل عجىء المراكب الحديوية الى هذه الأصقاع كانت عدن في ضيق مستمر طوال أشهر الحريف من مايو الى سبتمبر وذلك لأ ن الزبدة والأ بقار والحرفان كان من الصعب شحنها على مراكب صغيرة بسبب هبوب رياح الشمال العواصف ، وكان ثمن رطل اللحم في عدن خمسة قروش وكانت الزبدة لا وجود لما بالمرة ولكن بعد احتلال المصريين ومرور مراكب البريد المصرية في مياهها أصبح من الميسور ارسال البريد المصرية في مياهها أصبح من الميسور ارسال وصاد ثمن رطل اللحمة قرشا واحدا وكثرت الزبدة »

وقد ترتب على انتشاد المعاملات طبقا للأحكام السياسية والشرعية وازدياد العمران والأمن والراحة أن قبيلة عيال احمد السومالية التي كانت كغيرها لا تقيم



منظر فی بربرة



أحواض الماءفى بربرة لسقيا الدواب

في بربرة الا في فصل الشتاء أخذت تبنى بيوتا ودكاكين تقضى فيها العام كله .

ولا ريب أن استقرار السومال في بربرة بعد حياة التنقل والقتال يذكرنا سياسة ابراهيم باشا في سوريا اذكان أكبر همه تثبيت البدو الرحل وتحضيرهم حتى تتغير طباعهم ويجدوا في الزراعة والعمران معاشا لهم .

وقد ذاع صيت مصر في هذه الأرجاء وكان خديو مصر يلقب « بالسلطان اسماعين » ولسلطته تعنو جميع قبائل الساحل رغما من المعاهدات المكثيرة التى كان عقدها الانجليز والفرنسيون والطليان مع مشايخها . كتب القائد جمس بلير ممثل انجلترا في عدن بتاريخ ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٤ يقول : « يجب أن نعترف بأن السومال والدناكل والعرب في خليج عدن سواء كانوا مستقلين أو تحت الحماية الانجليزية أو الفرنسية أو الايطالية يرفعون فوق سفنهم وفي معظم الأحايين فوق مناذلهم ومقابرهم دايات لا يشك الناظر في أنها مصرية »

ومن الثابت أن المصريين الذين أنشأوا مدينة الخرطوم وأوجدوا وطنا للحضارة في قلب أفريقيا على أنقاض طائفة من العشش يقطنها صيادو السمك هم الذين أسسوا بربرة . وقد أجمع الأجانب من الزوار ، أيا كانت ميولهم نحو مصر ، على أن بربرة كانت فتنة للناظرين .

كتب جبرائيل فيران ، الذى كان قنصلا لفرنسا ثم وزيرا مفوضا ، على اثر زيارة عملت في سنة ١٨٨٣ : « أنشأ المصريون في بربرة بمعزل عن الحى الوطنى مدينة أفريقية صغيرة عليها نضرة ونعيم ، وأتوا بالماء من جبل الدوباد الذى يبعد اثنى عشر كيلو مترا من الساحل وأقاموا مبانى من محافظة ، وداد للشرطة وسجن ، وبيت للحاكم على الطراز الأندلسى بداخله حديقة لاقامة الزواد الغرباء ، وكان أسلوب البناء مطابقا لمقتضيات الجو وحره المستعر،

« وكانت العناية توجه كل يوم لتنضير قطع الرياض والزهر وزراعة الخضروات طوال السنة ، وكان في الميناء



منظر فی بربرة



حمولة من الجلود الصدرة

منارة تبدو على بعد خسة عشر ميلا ورصيف يسمح بتفريغ وشحن المراكب الكبرى وتزويدها بالماء.

« ولا ريب أن هذا العمل يدعو الى الاعجاب لاسيما اذا تذكرنا أن الذى قام به حاكم شرق وأن بربرة كانت تملك وقتئذ موارد واستعدادات التموين أعظم ألف مرة من موادد واستعدادات جميع موانى أفريقيا الشرقية من السويس الى موزانبيقه في متسع من الساحل لا يقل عن سبعة آلاف كيلو متر » .

وقد زاد بربره كاتب انجليزى ، مستر جيس ، في مارس سنة ١٨٨٤ وكانت لا تزال تقيم بها حامية مصرية ، مارس سنة ١٨٨٤ وكانت لا تزال تقيم بها حامية مصريون ثم عاد فزارها في شهر نو فمبر ، وكان قد أخلاها المصريون فأتيح له أن يحيى الراية الانجليزية « التى كانت تخفق على أنقاض الادارة المصرية السيئة » ولكن المؤلف قد ناقض نفسه بنفسه اذ وصف بربرة في مكان آخر من كتابه فقال : « ان المدينة الحديثة قد بلغت من الحسن والتأنق حدا لا زيادة فيه لمستزيد . . . كانت دار الحاكم

السابق يزينها روض نضير نرويه « فسقية » ذات روغة بنيت بضروب مختلفة من المرجان . . . وتوجد منازل مصرية بهيجة .

« وقد زرنا احدى هذه الدور التى كانت في الأصل مخصصة للحاكم فلما ألقينا فيها رحلنا خيل الينا أننا نقيم في منزل من مناذل الرومان في عصر بومباى ، بصحنه وبستانه والرواق الذى يحيط به ويوصل الى الشقق المختلفة والى حمام فسيح في أكمل حال » .

وقد أدخل المصريون تحسينات كثيرة في زيلع وبلهاد وتاجورة التي أمنت كلها شر السومال وانتعشت التجادة فيها ولسكن زيلع لم تنل القسط الأوفي من العناية ، ذلك لأنها الميناء الطبيعي لمملكة شوا الحبشية فكان لا بد من فتح طريق القوافل الذي يمر بأوسه الي شوا ، وكان الدناكل ، ومن شيمتهم الغدر ، منتشرين في هذه المناطق وهي بلاد غنية بالملح أو « بالمصلح » والملح أكبر مواددها وهو عملتها السائرة ، وقد أرسل اسماعيل

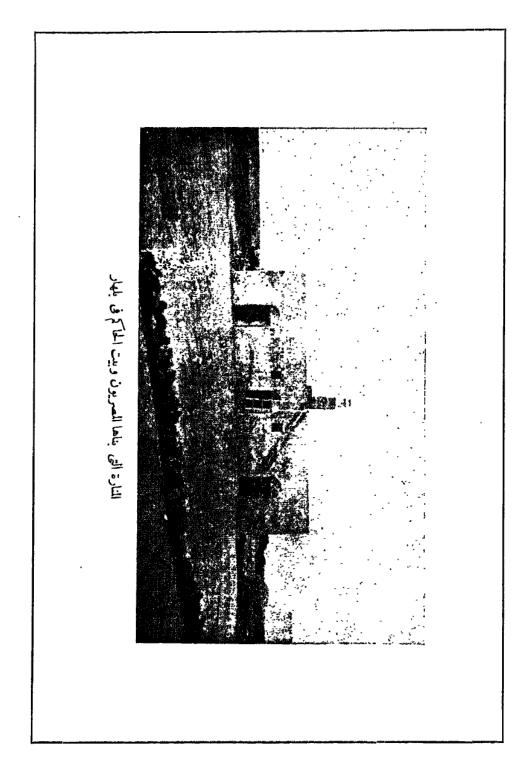

- 00 -

مونتسنج على رأس هملة للاستيلاء على هذه البلاد فتمكن شيخ أوسه وحلفاؤه الأحباش من استدراجه في الصحارى وقتله غيلة عند بحيرة أوسة في نوفمبر سنة ١٨٧٥.

وقد أرسل اسماعيل في الوقت نفسه حملة أخرى الى ساحل المحيط الهندى برياسة ماك كيلوب باشا ورضوان باشا حكيمدار بربرة والسواحل وكان غرض الحملة الائساسي اكتشاف ما وراء نهر الجب باعتباره جزءا من بلاد السومال التابعة لمصر ، ووصل هذه الاقطار بالبحيرات (سبتمبر – ديسمبر ١٨٧٥).

وقد نجحت الحملة في احتلال براوه وقسما يو التابعتين اسما لسلطان ونجبار ، فاحتج السلطان على ذلك ومن خلفه انجلترا تؤيده رغما من أن قبائل وشيوخ هذه الجهات كانوا يطلبون حكم مصر . وقد اضطرت القوات المصرية الى الانسحاب بعد أن قام رؤساؤها ومهندسوها وبالأخص عبد الرزاق بك بأعمال جليلة في أمد قصير .

كتب دضوان باشا الى مهرداد الحديو في ١٨ شوال سنة ١٢٩٢ ( ١٧ نوفمبر سنة ١٨٧٥ ) مشيرا الى هذه الأعمال في منطقة نهر الجب فذكر انشاء بستان مساحته فدان وقال ان الأشجاد كثيرة على ضفاف النهر وان خشبها يشبه الحشب الذى يرد من تركيا وطلب ارسال حطابين ونجارين وبنائين لتشييد بيوت من الحجر.

وكتب ماك كيلوب باشا في ١٤ ذى القعدة ( ١٧ ديسمبر سنة ١٨٥٥) من السنة عينها يقول أن عبد الرزاق بك يطلب ثلاثمائة واثنى عشر رجلا من جميع الحرف والمهن من أطباء ومهندسين ونجادين وزراع وخباذين وطلب أشياء أخرى كثيرة لترقية المدائن .

وقد قام عبد الرزاق بك فيما قام به باكتشاف منطقة نهر الجب ولكن انجلترا لم تمهله لانفاذ واتمام مشروعاته ولم تمهل الحملة لتنشر الحضارة في هذه الربوع المتعطشة اليها .



## الفصل لرابع

## 

بينما كان قواد اسماعيل وعلماؤه وجنوده ينتشرون على سسواحل خليج عدن والمحيط الهندى وصل محمد دؤوف باشا على دأس حملة مصرية الى زيلع ومنها تحرك في ١٧ سبتمبر سنة ١٨٧٥ لاحتلال هرد .

اجتاذ رؤوف باشا أراضى السومال ولم يلق في طريقه صعوبات الا ابتداء من جورجورا على حدود النولى حيث يصير الطريق دربا ضيقا ، وقد أرادت الجالا أن تسد عليه الطريق فهزموا شر هزية وتمكن رؤوف باشا من دخول مدينة هرد في اليوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .

تقع المدينة في سهل مخصب تطالعه من كل جانب تلال مخضرة تعلوها خمائل البن والقات ، يبلغ سكانها ثلاثين ألفا وهم مسلمون على مذهب الشافعى .

وقد كان أمير هرر محمد بن عبد الشكور مستبدا برعبته يحرم أكل الأرز والبلح والتريد بحجة أن أمثال هذه الأطعمة اللذيذة من حق الملوك وحدهم وكان يحتكر تجارة العاج وريش النعام والبن الذي هو أعلى من البن اليمني يزكو زرعه في ضواحي المدينة ولكن في أراضي الأمير وحدها وأراضي أعوانه.

وكان يحرم على السكان أن يغطوا رؤوسهم وفاية من البرد أو الحر . وبلغ من تعسفه أنه اذا هم بالبصق تسابق الحضور الى تقديم كم قميصهم .

وقد ألنى رؤوف باشا الحكر كلها وبدأ يعنى بترقية الزراعة فزار البلاد المختلفة وتبين له أن نصف الأراضى التي كانت تملكها القبيلة الواحدة كان مزروعا والنصف الآخر الذى هوأصلح للزراعة كان متروكا فحث الأهالى على الزراعة وكان يلجأ الى القوة أحيانا ليرغمهم عليها . وقد وزع الأراضى بينهم فكان الجراد (أو العمدة) يفد عليه ويقدم له خمس بقرات كضرية فيمنعه العمدة) يفد عليه ويقدم له خمس بقرات كضرية فيمنعه



قفطانا من الشيت وطاقية وعمامة من بفتة بيضاء ويرسل معه مندوبا من قبله يحدد له ألف فدان لاستثمارها وكان الملاق (أو شيخ البلد) يحضر بقرتين فيعممه بأدبعة أذرع ويحدد له خسمائة فدان .

وقد دأب رؤوف باشا على محاربة الفوضى والبدع واهراق الدماء فقاتل الجالا مرادا وضربهم بيد من حديد . أما قبائل عيسى السومالية المسلمة فقد عمل على تأديبهم بمحاربة الأمية الفاشية بينهم وبث تعاليم الاسلام الصحيحة .

كان السومال يفاخرون بقتل الجالا غدرا وكانوا كلما وفقوا الى ذلك غرسوا في شعورهم ريشة نعام بيضاء تقوم مقام الوسام. ولطالما نهاهم رؤوف باشا عن هذه العوائد الهمجية وحاول اعادة الأمن وتسهيل تجارة القوافل فعبد الطريق الذي يصل هرد بزيلع وجعله صالحا للعربات وأنشأ عليه محطات عسكرية مزودة بالماء.

ذكر ، بوليتشكا ، في كتابه عن هردأن انساء مدينة جلديسا الهامة عند تقاطع طرق هرد وشوا وزيلع في أداضي عيسي والجادابورسي يرجع الفضل فيه الى المصريين وحدهم وبالأخص مختار بك .

وقد ساعد انشاء المحطات في تعميم التجادة حتى أن القوافل التى كانت تصل من الساحل الى هرد في عصر الا مراء وكان عددها لا يزيد على السبعين صاد عددها أدبعمائة في السنة في عهد الادادة المصرية وكان من عوامل انتشار التجادة في البلاد حلول العملة المصرية محل البدل أو عملة الا مير التى كانت قليلة الانتشار لاقيمة لها.

وقد عنى رؤوف باشا بالصناعة المحلية فكان الحاكم وكبار الموظفين من المصريين يلبسون ملابس مصنوعة في المدينة ليقتدى بهم السكان فيقتنوا ملابس مفصلة بدلا من الأثواب أو الشقق التي كانوا يتلفعون بها.

وقد وضع رؤوف باشا في الوقت نفسه برنامجاً واسعا للمنشآت اللازمة لتجميل المدينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران فيها واستعان بالجند لتشييد معظم المانى الحكومية وبيوت الموظفين .

وخلاصة القول أحدث رؤوف باشا نورة اصلاحية عامة في هرر في ثلاثة أعوام. وقد عاد إلى مصر في سنة السودان. وقد خلاف حدث بينه وبين غوردون حكيمدار السودان. وقد خلفه رضوان باشا الذي أنشأ بربره فري على سياسة سلفه ، ولما كانت هرر ينقصها الماء الصالح للشرب ابتني رضوان باشا حوضا في المدينة جلب له الماء من عين قريبة ووزعه بنظام كامل من المجادي واجتهد في محاربة تعاطى البوظة وغيرها من المحددات التي كانت تفتك بالجهاز العصى والحيوية . وكان محمد نادي باشا الذي أعقب رضوان باشا في يونية سنة ١٨٨٠ حاكما ممتازا وفي عهده عين احمد بك وعدى رئيسا لاركان حرب الجيش فنجح في ادخال قيائل كثيرة في حوزة الحكومة .

زار الرحالة الايطالى « أنطوان سيكى ، هرر في أيام نادى باشا ( ١٨٨١ ) فلاحظ رفاهة المدينة وتهين له مأن حالتها المعنوية تطابق حالتها المادية وأن المصريين تبدو عليهم سياء الفاتحين الرافعين لواء الحضارة اذ يعلمون الأطفال القراءة والسكتابة والفتيان الصلاة والشريعة السمحاء، ولا ينكر انسان أن الطريقة التي يتعهدون بها الأمن في المدينة وضواحيها جديرة بكل إعجاب وإطراء. ومن التحسينات الكبيرة التي أدخلوها النظام القضائي الذي أصبح على الضد من نظام الأمماء السابقين يقضى بالعدل من غير هوادة ولا ابطاء،

وكان آخر حكام هرر من المصريين على رضا باشا ( ديسمبر سنة ١٨٨٢ — اكتوبر سنة ١٨٨٤ ) ، واليه يرجع الفضل في مطاردة المتطبيين والمشعوذين .

وقد كتب على الحكم المصرى ألا يدوم طويلا اذ بينما كانت مصر مجدة في بث حضارتها أدغمتها انجلترا على اخلاء هرر وبربرة وزيلع سنة ١٨٨٤ فاستولت هي على الساحل ومينه أمام عدن واحتلت الحبشة هرر في سنة ١٨٨٧ ، وكان قرار اخلاء هذه الديار من المصريين قد وقع عليها وقوع الصاعقة . محمد محتار باشا رئیس أركان حرب الجيش المصرى فى هور الأمير عبد الله الذي نصبه الانجليز حاكما على هور بعد إرغام المصريين على إخلائها

## الفصّل لخاسسٌ

## نتائج الحكم المصرى

في مدة لم تتجاوز التسعة أعوام في هرد ( ١٨٧٥ – ١٨٨٤ ) وصلت ( ١٨٨٨ ) والاثنى عشرفي بربرة ( ١٨٧٧ – ١٨٨٤ ) وصلت الادارة المصرية البحتة في هذه الأقطار النائية الى نتائج باهرات لم تبلغ بعضها الادارة المصرية الأوربية في السودان وقد كانت هذه أجمل صفحة في ناريخ اسماعيل والحكم المصرى .

وحسبنا أن نذكر أن الزراعة قد امتدت في مناطنى الجالا وظهرت للبن مزارع واسمة باسقات ، وقد عمم المصريون زراعة الكرم واللوذ والحوخ والليمون والبرتقال والمشمش والموز وجميع بقول الدلتا وحبوبها من قمح وقصب سكر وبطاطس وقرع وبسجر وشام وبطيخ وخيار وقتاء .

أجل كان الهرريون لا بجهلون بعض أشجار الفاكهة ولكنها كانت نادرة الوجود فلم يكن في مملكة هرد كلها حين دخول المصريين الا أدبع عشرة كرمة ولم يكن بها خضروات قط.

وقد انتعشت التجارة بفضل ظهور محصولات جديدة في السوق كالبن والقطن ، وتأمين الطرق وخلق المدن وتوافد التجار الأجانب والعمال الأوروبيين في داخل البلاد والعناية بتربية الأنعام وانتشار العملة .

وقد وجدت لأول مرة في هرد ادارة منظمة وبوليس وجيش وجرك وقضاء وقوانين ولوائح ، فحتم المصريون اعلان الزواج وتسجيل عقود البيع الحاصة بالعقاد والبيوت والبساتين ، وأنشئت مصلحة المصحة ومستشفى كبير ، وصدرت أوامر تنص على عدم خروج أى جثة من أبواب المدينة دون اعلان السلطات المختصة .

وكان يقيم في هرد ١٤٥٥٠٠ مصرى من مدنيين وعسكريين تزوج كثير منهم من أهل المدينة واقتنوا أملاكا وأنفقوا ما استطاعوا في بناء البيوت عملا بأوامر الحكومة التى كانت تريد أن تعطى مثلا للسكان ليتنافسوا في الأخذ بأسباب العمران ، فلما أخلى المصريون هردعلى عجل بيعت أملاكهم بالمزاد فخرجوا منها صامتين ( في حفاظ كموكب الدفن خرس ) .

ولو دام الحكم المصرى — كما اعترف بذلك قنصل انجلترا في السومال — لاعتنق الجالا الاسلام، الذى هو خير ألف مرة من الوثنية ، ولهيمنت مصر على الملايين من قبائلهم المنتشرة في قلب أفريقيا ، ولو دام ذلك الحكم لانتقل السومال من حالة الفطرة والجهل الى حال أخرى ولدخلوا في ميدان الحضارة أفواجا ولتحققت أمنية محمد مختاد وئيس أدكان حرب الجيش المصرى في بداية الفتح اذ كتب في ١٦ أكتوبر سنة ١٨٧٥ متمنيا ، أن تؤلف مصر في ظل اسماعيل حكومة واحدة من البحر البيض الى خط الاستواء وأن تصل مملكة هرد الى أعلى درجة في الرفاهة والتقدم في الشرق بعد مصر ،

وقد قام محمد مختار وأعوانه المصريون بأعمال حفرافية جليلة كانت فتحا جديدا ، من ذلك : أولا — اكتشاف المناطق بين زيلع وهرر ووضع خريطة للمدينة وضواحيها من صنع محمد مختار وعبد الله فوزى .

ثانيا — اكتشاف ومسح المناطق بين بربره والدوباد ووضع خريطة لها من دسم عبد الرزاق نظمى . ثالثا — اكتشاف المناطق بين تاجورا وبحيرة أوسا بواسطة محمد عزت .

رابعا — اكتشاف مناطق نهر الجبوقسمايو بواسطة صدقى وعبد الرزاق وحسن واصف .

خامسا — وضع خرائط متنوعة دقيقة لهرر وملحقاتها عملت بمرفة احمد وعدى وعبد الكريم عزت .

وقد اعترف كثيرون من علماء الأجانب بآثار الحكم المصرى . ذار المهندس الايطالى بريكيتى هرر سنة المكم المصرى ما آلت اليه حالها فقال : • أن تباشير العصر الذهبى طلعت على هرر في أيام المصريين اذ أخذت البلاد

تفيق من غفلتها وتحيا حياة جديدة وظهر النشاط في الأرض فخرجت من غضون الوديان الوعرة جنات فاكهة وحقول حنطة ، .

وكتب و بوليتشكا و النمسوى في كتاب رحلته يقول:
والمنافع الماسرى حادث كبير في تاديخ هرد وكيف لا يكون كذلك وقد تمكن المصريون من ادخال المقافة شرقية في بلد همجى ونشروا التجارة وأمنوا السبل وبالجلة أحدثوا انقلابا خطيرا في أحوال هرد وان الذى يعرف الشرق ولا سيما البلاد الأفريقية الحالية من أبسط مبادى والثقافة لا يسعه الا أن يقرد أن المدنية المصرية بحتل مكانة عالية من المدنية عامة ومن الشابت أن السيلاء المصريين على هرد وزيلع وبلهاد وبربره وجميع الساحل لغاية رأس جردفون كانت له ، في مجموعه ، نتائج الساحل لغاية رأس جردفون كانت له ، في مجموعه ، نتائج أفريقيا الشرقية ، نتائج لا أظن أن احتلالا آخر وصل النها في أفريقيا » .

أجل ليس في مقدور الحبشة الهمجية ولا في مقدور أية دولة أوربية أن تفعل ما فعلته مصر في هذه الأقطار ذلك لأن المدنية المصرية العربية لا تبقى على السطح بل تذهب الى الأعماق وتعنى بالبناء الصحيح لا بالطلاء اذ تجد في البيئة واللغة والدين والقلوب أساسا ترتكز عليه وهذه الحقيقة يعترف بها كل كاتب منزه عن الهوى ، وقد فطن اليها الرحالة الألماني « هلد براند ، في كتاب كان بعث به في ٣١ ديسمبر سنة ١٨٧٥ الى الد كتور شفاينفورت رئيس الجمعية الجغرافية المصرية ، قال بعد أن أظهر أسفه لوقوف انجلترا في وجه حملة نهر الجب : « يلوح لى أن مصر لن توفق الى بسط نفوذها في أفريقيا الشرقية وهذا أمر يجزن له اذ لا توجد أمة أصلح - في اعتقادى - من مصر لرفع مستوى المدنية في أفريقيا ،

وقد أثبت التجربة المصرية هـذه الحقيقة وأيدها الواقع وحسبها أنها تستمد قوتها وبهاءها من طبيعـة الائشياء.

## الميادر

#### القسم الاكول

الوثائق الخطية التي لم تنشر

(۱) محفوظات سرای عابدین

(٢) محفوظات وزارة الخارجية الانجليزية

### القسم الثانى

الطبوعات

يمكن القول أن جميع الطبوعات المصرية والشرقية لا تحتوى على شيء يذكر من هذه الناحية ، وإلى القارئ أهم المطبوعات الأجنبية التي يمكن الرجوع إليها :

Capt. Sir Richard Buton. First Footsteps in East Africa or An Exploration of Harar, London 1856. 2 vol. Ralph. E. Drake Brockman British Somaliland, London, 1912.

Gabriel Ferrand. Les Comalis, Paris, 1913.
 F. L. James. The Unknown Horn of Africa. An Exploration from Berberah to Leopold River, London, 1888.

#### مصر فى أفريقيـــا الشرقية

- V. R. P. Azais et R. Chambard. Cinq années de Recherches archéologiques en Ethiopie, Province de Harar et Ethiopie Méridionale, Paris, 1931, 2 vol.
- G. Ferrand. Notes sur la situation politique, commerciale et religieuse du Pachalik de Harar. Bulletin de la Société de Géographie de l'Est, Nancy, 1886.
- Antonio Cecchi. Spedizione Italiana nell'Africa Equatoriale da Zeila alle frontiere del Caffa, Roma, 1886-87, 3 vol.
- Ing. L. Robecchi Bricchetti. Nel Harar. Milano, 1896.
- E. Littmann. *Harar*, (article dans l'Encyclopédie de l'Islam).
- Mohamed Mouktar. Notes sur le Pays de Harar. Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie du Caire, 1876.
- P. Paulitschke. Le Harar sous l'administration égyptienne (1875-1885). Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie du Caire, série No. 10, Mars 1887.
- P. Paulitschke, Harar, Forschungsreise nach den Somal und Galla Ländern Ost-Afrikas. Leipzig. 1888.
- Jules Borelli. Ethiopie Méridionale. Paris, 1890.
- Bonola Bey. L'Egypte et la Géographie. Le Caire, 1889.
- Red Sea and Gulf Aden Pilot, 1921 (Instructions nautiques)
- D. Sacconi. Il Governo Egiziano e le Tribu Galla e Somali. L'Esploratore, anno 7, 1883, p. 169.
- Mgr. Taurin Cahagne. Les Missions Catholiques, No. 621, 29 Avril 1881; No. 630, 1er Juillet 1881; No. 677, 2 Juin; No. 679, 9 Juin 1882.

# فهرس الكتاب

| صفحة |           |     |           |         |          |   |        |       |
|------|-----------|-----|-----------|---------|----------|---|--------|-------|
| 14   |           |     |           |         | تمهيـــد | _ | الأو ل | لفصل  |
| 44   |           |     | <i>هر</i> | مملكة • | تار یخ   | _ | الشانى | لفصل  |
| ٤١   |           |     |           | •       | بر برة   |   | الثالث | الفصل |
| ٦١   | <b></b> . | •…  | ر         | ل هرد   | احتــلا  | _ | الرابع | الفصل |
| ٧١   | •···      | ••• | لصرى      | لحكما   | نتائج ا. | _ | الخامس | الفصل |
| vv   |           |     |           |         |          |   | -1     | .11   |

وار البسسة ف للنشروالتوزيع ٢٩ شيالعبالة ١٩٢٧ بعن حدة سع ز ١ ٢ ٢ . مز ١٠٠١ ٢٠.ض: ١٩١ ٢٦ ٢١٦١ ه حدية بصر

